الله

ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

## اعظم الأسماء



بقلم ورسوم : شخفي حسن

مكست يمصت ۲ شايخ المصلاق. بي: (١) خرجَ الأولادُ من المدرسة ، فرحينَ بانتهاء يَـوم دراسي . يَجرى كلُّ منهم في طَريقِه عائدًا إلى بَيتِه . وفي الطَّريق ، سمع طارق ضحِكات بعض الأولاد ، فالتَفت لِيرَى جَمعًا من الأولاد ، يُحيطون بشيُخ كبير .



(٢) فلَمّا اقْتَربَ منهم طارق ، رأى شيخًا كبيرا ، ضريرًا يَجلسُ على الرَّصيف ، يسمُدُ يده وهو يُسردِّدُ قَوْلَه . . . هو اللَّه . . هو اللَّه . بينما راح بَعضُ الأولاد ، يَضعونَ فى يَدِهِ ما تَحمِلهُ أَيْديهم منَ الأرض فى سُخرية .



(٣) اندَفَعَ طارِقٌ نَحوَهم ليمنَعَهُم ، وقالَ لهم : يا لَكم من أولادٍ أشقياء ! كيف تفعلون هذا بشيخ ضرير ؟ فلمّا أنصرف عَنه الأولاد ، أخرج طارق ما تبقّى من مصروفِه ، وقدَّمَه للشَّيخ وهو يَعَتذرُ له .



(٤) وعندما عاد طارق إلى البيت ، رأى والده يَجلِسُ يُراجِعُ أوْراقَه ، فألقَى عليه تَحيَّة الإسلام ، وأخبرَه بِما حدث في الطَّريق . قالَ والده : وأين يَجلسُ هَذا الشيخ ؟ قالَ طارق : إنَّه يُجلِسُ على مقربة من بيتنا يا والدى . قالَ الوالِد : خذ بعض الطَّعام والشَّرابِ وقدّمه له .



(٥) اقترَّب طارقٌ من الرَّجل ، وهو يحملُ الطَّعامَ والشَّراب ، وكانَ ما يزالُ يردِّدُ . . هو اللَّه . هو اللَّه . فلما قدَّمه لَه طارق ، قالَ الرَّجُل . . إنّى أعرِفُك ، أنتَ الَّذى دفعتَ عنى هؤلاء الأولاد . . باركَ اللَّهُ فيكَ وفي والِدَيك .



(٦) قالَ له طارِق : ولكن كيفَ عرفتنى ؟ قال الرَّجُلُ بعَد أن شَرِبَ جرعةً من الماءِ ، يُروى بها ظَمَّاه . . بقَلبى يا بُنَى أن شَرِبَ جرعةً من الماء ، يُروى بها ظَمَّاه . . بقلبى يا بُنَى . . ثمَّ أخذ يُردِّد . . هو الله ، هو الله . فلمّا عاد طارق إلى البيت ، سأل والده عن سبب قول الرَّجل . . هو الله .



(٧) قالَ الوالِد . . (الله) هو اسمٌ للموجودِ الحق ، الجامع لصفاتِ الألوهِية . . والله اسمٌ من أسماءِ الله الحسنى . . هذا الاسمُ أعظمُ الأسماءِ التسعةِ والتسعين ، لأنه دالٌ على الذّاتِ الجامِعةِ لصِفاتِ الألوهيّة ، المنفردةِ



(٨) قالَ طارِق . . وماذا عن باقى أسماء الله الحُسْنَى ؟ قالَ الوالِد . . سائرُ الأسماء الباقية ، لا تدلُّ إلاَّ على أحدِ المعانى . . من قُوَّة ، أو عِلم ، أو قُدرَة ، أو فِعل ، وغيره . وهذه الأسماء قد يُوصف بها غيرُ الله ، مثلُ القوى ، أو القادر ، أو الله .



(٩) قالَ طارقٌ في دهشة: كيفَ هذا يا والدي ؟ من فضلك وضّح لى ذلك . قالَ الوالدُ في سُرور: يا بُني قضلك وضّح لى ذلك . قالَ الوالدُ في سُرور: يا بُني تستطيعُ أن تُشيرَ إلى رَجلِ فتقول . . هذا الرَّجلُ قوى . . هذا الرَّجلُ قادِرٌ على فعل هذا هذا الرَّجلُ ملكُ البلاد . . هذا الرُجلُ قادِرٌ على فعل هذا أو ذاك . لكنك لا تُستطيعُ أن تقولَ . . هذا الوجلُ . .



(١٠) قالَ طارِق : حقًا يا والِدى . قالَ الوالِد : لِـذا فاسمُ اللّهِ من أعظمِ الأسماء ، ولأجلِ هذا الخصوص ، توصف سائرُ الأسماء جَميعِها بأنّها أسماء الله . ولا يقالُ إنَّ اللّه من أسماء القادِر ، أو العنى أو الوكيلِ مثلا . فالعبدُ منا لا يرى ولا يَخافُ ولا يخافُ ولا يخشى ولا يرجو ، غيرَ اللّهِ سُبحانَه وتعالى .



(11) قالَ طارِق : إنّنى أفهمُ يا والِدى ، أنَّ اللَّهُ رَبّى هـو السموجودُ الحقّ ، وكلُّ ما سواهُ هالِكٌ وباطِل . قالَ الوالِد : وهذا ما يدعو به الرَّجلُ الضَّريرُ المؤمِن ، فهو يقول : هو اللَّه . يقصدُ هو كلُّ شيء ، وكلُّ اسم من أسماءِ اللهِ الحُسْنَى . إنّه يا بنيَّ ضَرير ، ولِكنَّ قلبَه مَلىءٌ بالإيـمان وحُبِّ الله .



(١٢) قالَ طارِق : مسكينٌ هذا الرَّجُل ، لقد حرَمَهُ اللَّهُ نِعمةَ البَصَر . قالَ الوالِد : على الإنسان يا بُنى أن يرضى بنزع النّعمة ، ويصبر ويعرف أنَّ هُناكَ حكمةَ اللَّهِ سُبحانَهُ وتعالى ، كأن يصيبَكَ مَرضٌ أو عَجز ، أو تفقِدَ أحدَ أولادِك ، فهذا شأنُ الله وحده ، لا اعْتِراضَ عَليه .

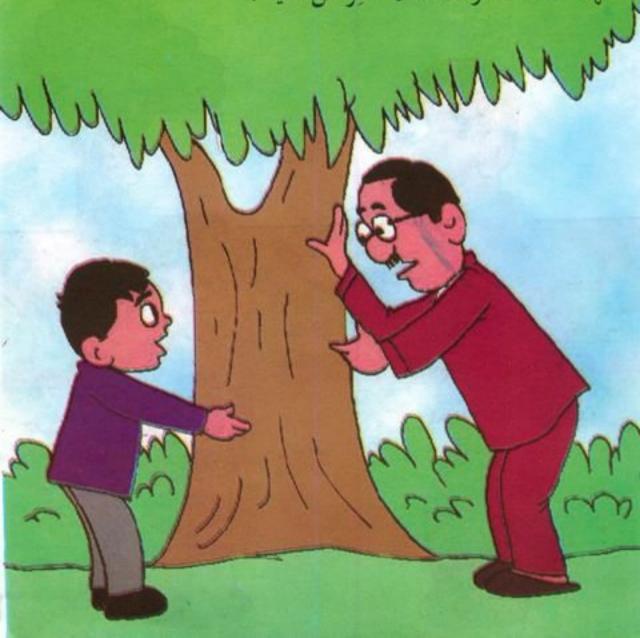



(١٣) قالَ طارِق : حقًّا يا والدى لا اعْتِراضَ على شأنِ الله ، وينبغى أن يكونَ الإنسانُ مُستَغرِق القَلبِ والهِمَّةِ باللهِ تَعالَى ، وينبغى أن يكونَ الإنسانُ مُستَغرِق القَلبِ والهِمَّةِ باللهِ تَعالَى ، ولا يرى غيرَه . . لقد استمتعتُ حقًّا بالحديثِ عن أعظمِ الأسماء . قالَ الوالِد : وكم يُسعِدُني يا بُني ، أن نتحدَّتُ الأسماء . قالَ الوالِد : وكم يُسعِدُني يا بُني ، أن نتحدَّتُ



(12) فجأةً سمِع طارِقٌ صوت أذان العَصر، ينطلِقُ من السمسجدِ السمُجاور. فقسال: لقد أُذَنَ لصلاةِ العصرِ المسجدِ السمُجاور. فقسال: لقد أُذَنَ لصلاةِ العصرِ يا والِدى . . أَسْتَأْذِنُكَ لأَتُوضًا ، حتى نَحْرُجَ إلى السمسجدِ مَعًا . قالَ الهواله في سُرور: وأنا سأنتظِرُك .





(10) في الطَّريقِ إلَى السمسجد، رأى طارقٌ كلمةَ اللَّهِ جلَّ جلالله في حجْمٍ كَبير تَعلو قُبَّةَ السمسجد. فقال: ما أعظمَ وأجمَلَ هذا الاسم،

هُ و اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلا هُ وِ الْحَيُّ القَّيُّومِ .

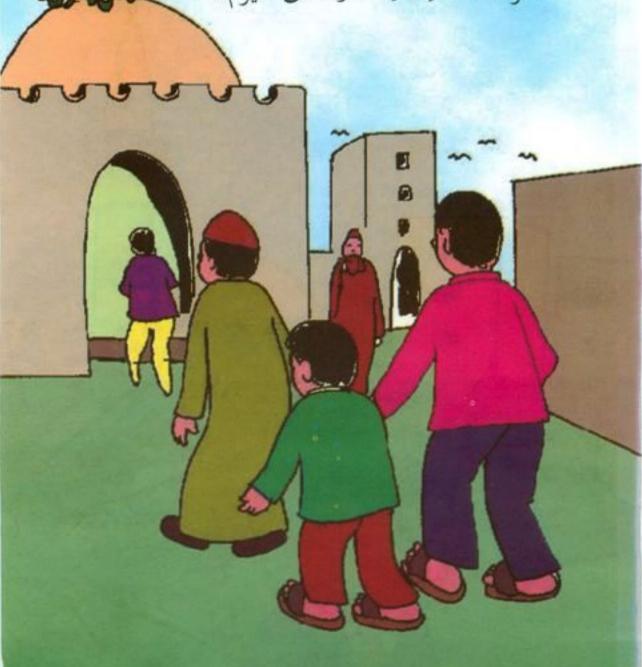